### «سلسلة أحب الأعمال الماللة: الصلاة، وبر الوالدين، والجهاد »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثانيم نشهر ربيع الآخر ١٤٤١هـ

#### الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ لَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ لَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِينَ لَمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فَوَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فَوَلاَ مَوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } [آل عمران: ١٠٢]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي فَي خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي فَا اللَّهَ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ لَا فَوْلًا عَظِيمًا } [ الأحزاب: ٢٠٠ - ٢٧].

َّ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيِثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: عِنْدَمَا تَشْرُفُ الرِّجَالُ تَعْلُو هِمَمُهُمْ، وَيَرْتَفِعُ سَقْفُ مَطْلَبِهِمْ، وَتَهْفُو إِلَى الْعُلَى قُلُوبُهُمْ! لِنَيْلِ أَعْلَى الْمُطَالِبِ، وَأَشْرَفِ الْمَكَاسِبِ، وَتَحْقِيقِ أَعْظَمِ الْغَايَاتِ لِلْحُصُولِ اللهِ عَلَى أَعْظَمِ الْعَلِيَّاتِ مِنْ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ؛ وَهَذَا هُوَ الْهُمُّ الْأَكْبَرُ لِلْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ ذَوِي الْهِمَمِ الْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ حَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ حَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهِ عَمْمِ الْمَجْدِ لِلظَّفَرِ بِأَعْظَمِ مَعْدٍ، وَهُوَ مَعْدُ الْآخِرَةِ.

فَمِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى مَا يُقَرِّبُ مِنْ رِضَا اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- كَثِيرًا مَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَفْضَل الأَعْمَالِ، وَعَنْ أَحَبِّهَا للهِ تَعَالَى، وَأَكْثَرِهَا قُرْبَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى.

فَهَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَسْأَلُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ- فَيَقُولُ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، أَيْ: أَحَبُ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْمُرْضِيةِ لَدَيْهِ: الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ اللهُ وَقْتِهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِ: ثُمُّ أَيُّ؟ أَيْ: وَبَعْدَ الصَّلاةِ، أَيُّ الْعُمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، أَيْ: بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَتَرْكِ عُقُوقِهِمَا، قَالَ ابْنُ اللهِ مَسْعُودٍ إِ: ثُمُّ أَيُّ؟ أَيْ: بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَتَرْكِ عُقُوقِهِمَا، قَالَ ابْنُ اللهِ مَسْعُودٍ إِ: ثُمُّ أَيُّ؟ قَالَ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، أَيْ: بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَتَرْكِ عُقُوقِهِمَا، قَالَ ابْنُ اللهُ مَسْعُودٍ إِ: ثُمُّ أَيُّ؟ قَالَ ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»؛ أَيْ: الْجُهَادُ لِإعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

# «سلسلة أحب الأعمال الماللة: الصلاة، وبر الوالدين والجهاد »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثانيم نشهر ربيع الآخر ١٤٤١هـ

وَلاَ شَكَّ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى وَقْتِهَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ، وَكُلَّمَا بَادَرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَالصَّلاَةُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ وَتَانِيَةُ وَكُلَّمَا بَادَرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَهُو أَفْضَلُ، وَالصَّلاَةُ عَمُودُ الإِسْلاَمِ وَتَانِيَةُ أَرْكَانِهِ الْعِظَامِ، وَهِي الصَّلاَةِ بَيْنَ الْعِبْدِ وَرَبِّهِ، وَهِي حَدُّ فَاصِلُ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتَ بِدَايَةٍ وَوَقْتَ نِهَايَةٍ؛ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا، وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا اللهَ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتَ بِدَايَةٍ وَوَقْتَ نِهَايَةٍ؛ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا، وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى اللهُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتَ بِدَايَةٍ وَوَقْتَ نِهَايَةٍ؛ فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا، وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَا اللهُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتَ بِدَايَةٍ وَوَقْتَ نِهَايَةٍ؛ فَلاَ يَعُالَى: { إِنَّ الصَّلاَةِ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } عَنْ وَقْتِهَا إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، قَالَ تَعَالَى: { إِنَّ الصَّلاَةُ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } لَالسَاء: ٣٠ ا]، ويَقُولُ تَعَالَى: { قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةً } [البراهم: ٣١].

فَأَمْرُ الصَّلاَةِ -عِبَادَ اللهِ- عَظِيمٌ، وَشَأْنُهَا عِنْدَ اللهِ كَبِيرٌ، فَهِيَ رَافِدُ الإِيمَانِ، وَغِذَاءُ الرُّوحِ، ﴿ وَصَلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَائِلِ: «وَجُعِلَ قُرَّهُ الْأَوْ وَصِلَةُ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ، وَقُرَّةُ عَيْنِ الحُبِيبِ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَائِلِ: «وَجُعِلَ قُرَّهُ الْأَلْبَانِيُّ ] . ﴿ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ ] .

أَمَّا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فَهُوَ أَعْظَمُ الْحُقُوقِ عَلَى الإِنْسَانِ بَعْدَ حَقِّ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَرَنَ اللهُ هَذَا الْحُقَّ الْعَظِيمَ بِحَقِّهِ حَلَّ فِي عُلاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ تَعَالَى: { أَنِ اشْكُرْ لِي الْحُوقَ الْعَظِيمَ بِحَقِّهِ حَلَّ فِي عُلاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَلِوَالِدَيْنِ إَلَى وَلِوَالِدَيْنِ أَوْلِلَدَيْنِ إِحْسَانًا } إلى اللهِ اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } إلى اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } إلى اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } إلى اللهُ وَلاَ تَعْبُدُوا اللّهُ وَلاَ وَفِعْلاً؛ كَالإِحْسَانِ هُمُا، وَالتَّلَطُفِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِمَا، وَالتَّلَطُفِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَالْوَقِهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَطِلَةٍ صَدِيقِهِمَا وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَطَلَةٍ عَلَيْهِمَا، وَاللهُ عَلَيْهِمَا، وَطِلْهُ وَلِيْ وَلِيْ وَلِلْ وَلِكُولِهُ وَلِهُ عَلَيْهِمَا، وَطِلَةِ صَدِيقِهِمَا فَعَلَمْ وَلَا مُؤْتِمِمَا، وَطَلَةٍ عَلَيْهِمَا، وَطِلَةٍ صَدِيقِهِمَا فَعَلَمْ وَعُمْمَا، وَطِلَةً عَلَيْهُ وَلَا وَلِكُولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا وَلِلْهُ وَلِهُ وَل

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَرْزُقَكُمْ وَإِيَّانَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ وَأَكْمَلَهَا وَأَحْبَهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## «سلسلة أحب الأعمال الماللة: الصلاة، وبر الوالدين، والجهاد »

#### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثانيم نشهر ربيع الآخر ١٤٤١هـ

#### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ لَا لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَهُ لَنَّهُ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ لَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَمِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ وَأَحَبِّهَا للهِ تَعَالَى كَمَا فِي الْحَادِيثِ السَّابِقِ: الْجُهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ الَّذِي هُوَ ذِرْوَةُ سَنَامِ الإِسْلاَمِ، وَمَصْدَرُ عِزِّ الْمُسُلِمِينَ، وَهُو السَّابِقِ: الْجُهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ الَّذِي هُوَ ذِرْوَةُ سَنَامِ الإِسْلاَمِ، وَمَصْدَرُ عِزِّ الْمُسُلِمِينَ، وَهُو السَّابِقِ: الْجُهَادُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَا لِللهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ اللهِ اللهُ عَنْهُ].

وَلاَ يَكُونُ الجُهِادُ جِهَادًا إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ أَيْ: طَلَبًا لإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ ﴿ خَالِصًا لِوَجْهِهِ تَعَالَى، وَقَدْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَ فَي سَبِيلِ اللهِ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ﴾ وَسَلَّمَ –: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ﴾ وَسَلَّمَ –: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ﴾ وَسَلَّمَ اللهُ عَرِيِّ رضي الله عنه ].

وَالْجِهَادُ يَكُونُ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللَّسَانِ؛ أَيْ: بِالْعِلْمِ وَالْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ، وَلاَ يَكُونُ جِهَادًا ﴿ فَالْجَهَا مُقَدَّمٌ ﴿ شَرْعِيًّا حَتَّى يَكُونَ بَعْدِ اسْتِئْذَانِ الْوَالِدَيْنِ! فَبِرُهُمَا مُقَدَّمٌ ﴿ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَمِنَ الْمُحَالَفَاتِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَقَعُ الْيَوْمَ فِي مَسْأَلَةِ الجُهَادِ: ذَهَابُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْهُ فِي الْهُوْمِ فِي مَسْأَلَةِ الجُهَادِ: ذَهَابُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْهُ بِلاَدِ الْفِتَنِ بِدَعْوَى الجُهَادِ، بِدُونِ اسْتِغْذَانِ وَلِيِّ الأَمْرِ، وَبِدُونِ اسْتِغْذَانِ الْوَالِدَيْنِ، وَقَدْ حَصَلَ الْمُ بِلاَدِ الْفَرْجُوّةِ مِنْ ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتِلاَلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتِلاَلِ بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتِلاَلِ الْمَعْفُومَةِ مِنْ ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتِلاَلِ الدِّمَاءِ فَيَارِهِمْ، وَاقْتِتَالِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَرُجُوعِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ إِلَى الْبِلاَدِ بِالتَّكْفِيرِ، وَاسْتِحْلاَلِ الدِّمَاءِ الْمُعْصُومَةِ.

## «سلسلة أحب الأعمال الماللة: الصلاة، وبر الوالدين، والجهاد »

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الثانيم نشهر ربيع الآخر ١٤٤١هـ

فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاجْعَلُوا هِمَّتَكُمْ وَسَعْيَكُمْ فِي رِضَاهُ، وَتَذَكَّرُوا آجَالَكُمْ وَأَنَّهَا قَوَاطِعُ فَاللَّعِيدُ مَنِ اغْتَنَمَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى أُخْرَاهُ فِي كُلِّ مَا أَعْمَالِكُمْ، فَاللَّعِيدُ مَنِ اغْتَنَمَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَى أُخْرَاهُ فِي كُلِّ مَا اللهُ وَيَرْضَاهُ.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: {إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ أَوْ يُضَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ مُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا } [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].